

# شرح فقه البيوع

## الدرس السابع

باب القرض وغيره

عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً.

فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومن اقترض شيئاً فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيراً منه، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شئ لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهناً أو كفيلاً، ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.

إما معاوضة عند التعاقد، فتعطيه المال، ويعطيك ما يقابله من بضاعة ونحو ذلك القرض في حقيقته تبرع ابتداء، لكنه معاوضة انتهاء، حيث إن ليس كل من يملك المال تطيب نفسه ببذله أو تكون المعاوضة ليست ابتداء وإنما انتهاء، كما هو لطالبه أو محتاجه من غير عوض، وإنما تكون المعاوضة الحال في القرض، فيعطيك المال وتعيده إليه في وقته أو على نوعين: عند تيسر ذلك لك، سواء كان بأجل أو بغير أجل على ما سيأتى في الخلاف في حكم تأجيل القرض من عدمه. جاء الشرع بالحث على القرض بالنسبة للمقرض فهو مستحب في حقه اتفاقا أما المقترض فإن القرض في حقه الأصل أنه مباح على ألا يأخذ إلا قدر حاجته، وأن يجتهد في سداد دينه، وأن يوثق ذلك ويكتبه، أو يشهد عليه حتى لا ينسى فيقع القرض عندئذ ما يُخشى من الوقوع فيه، إلا أن ذلك مقيد بالحاجة، فمن لم يكن محتاجا للقرض فإنه قد يقع فيما يُكره عليه فعله فإن لم يكن عازما على أدائه ولا محتاجًا لاقتراضه فهو يقع في أشد من الكراهة، «فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري. أي أن تعطيه المال لأجل أن ينتفع به على سبيل المعاوضة بالرد فيما بعد. تعريفه دفع مال لمن ينتفع يرد البدل وهو المثل لا القيمة، فيرد بدل أو مثل ما اقترض، وهذا يعنى مثلًا العملة به ويرد بدله أو ويرد مثله. التي كان بها القرض انخفضت، فأنت اقترضت منى ألف جنيه، والجنيه مثلًا نزل، أرد لك ألف جنيه، وهذا عند الفقهاء مستقرُّ إلا إذا كانت العملة قد أصيبت بكسادٍ أفقدها أكثر قيمتها، فعندئذٍ تقويم ذلك بالعدل له وجهٌ معتبرٌ.

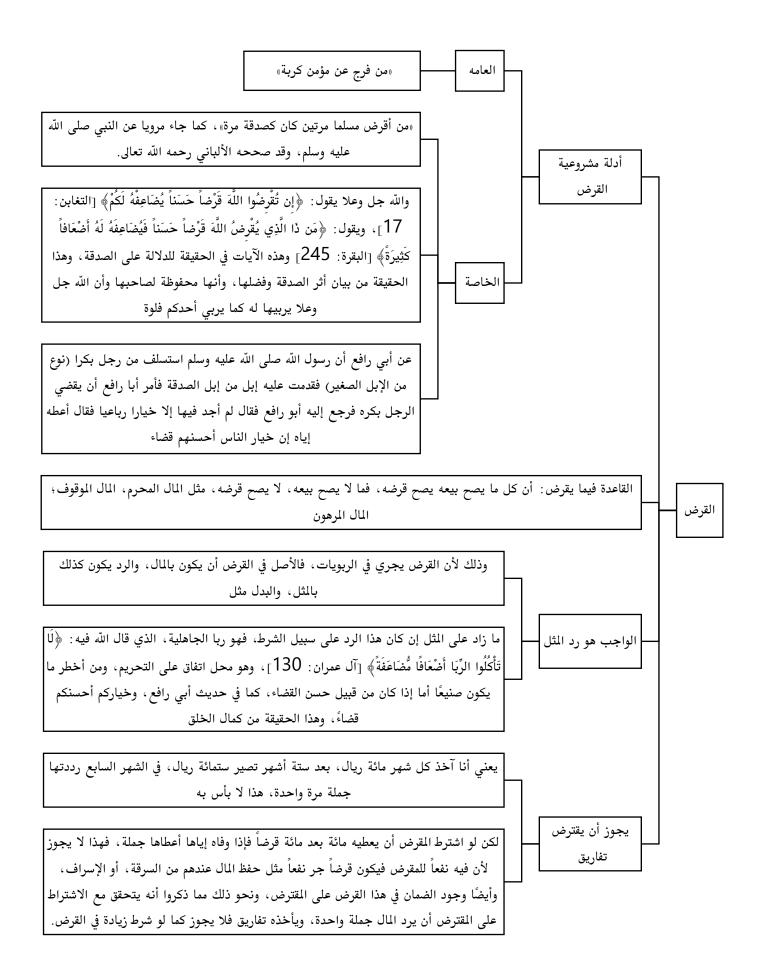

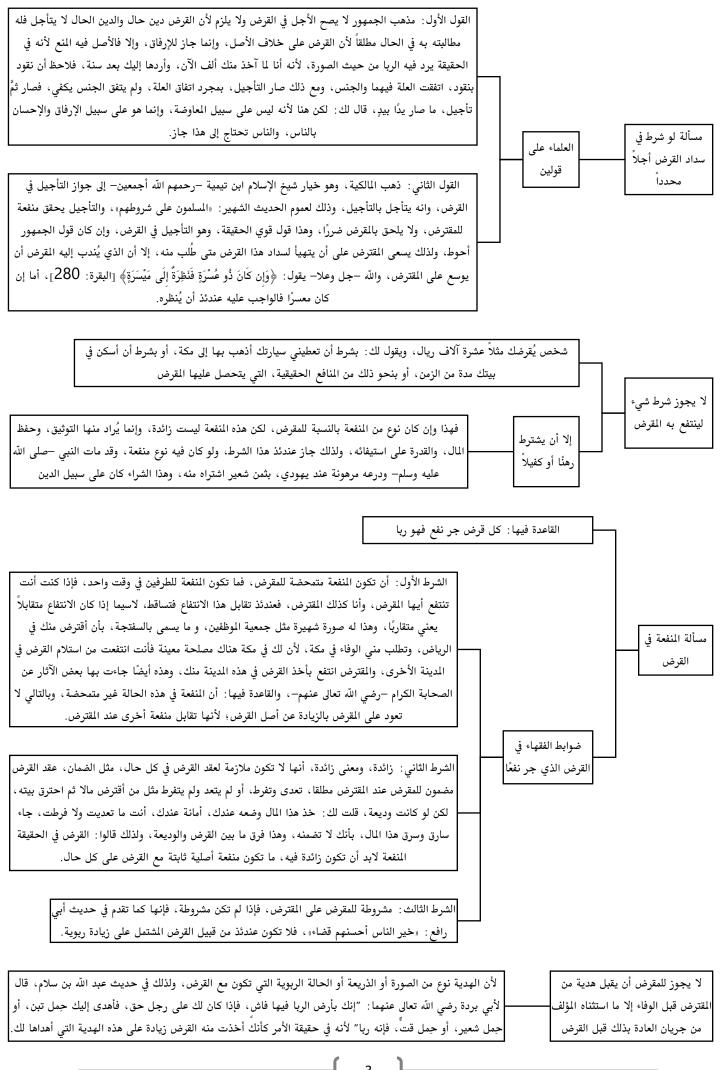



# شرح فقه البيوع

### الدرس الثامن

#### باب أحكام الدين

من لزمه دين مؤجل لم يطلب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل تفليسه، ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفراً يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعاً فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان الدين حالاً على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسراً لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه.

ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئاً فله أخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.

ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.

يُطلق على القرض دينًا، ولا يطلق على كل دين قرض فالدين أعم، يشمل ما كان عن معاوضة، ويشمل ما كان عن إرفاق(القرض)



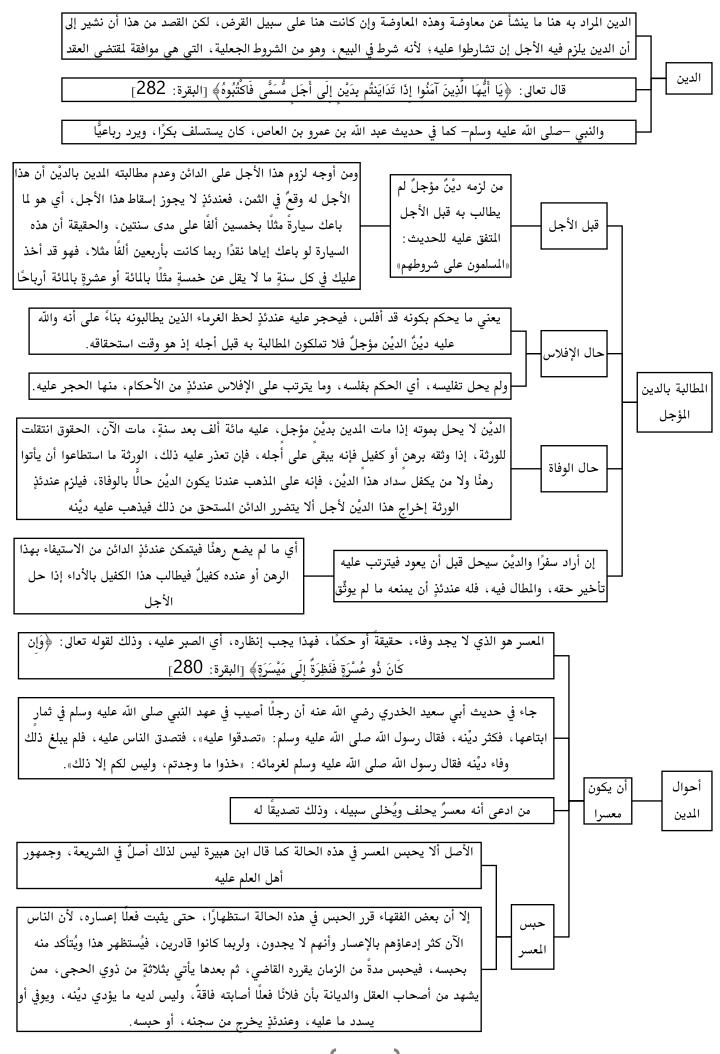

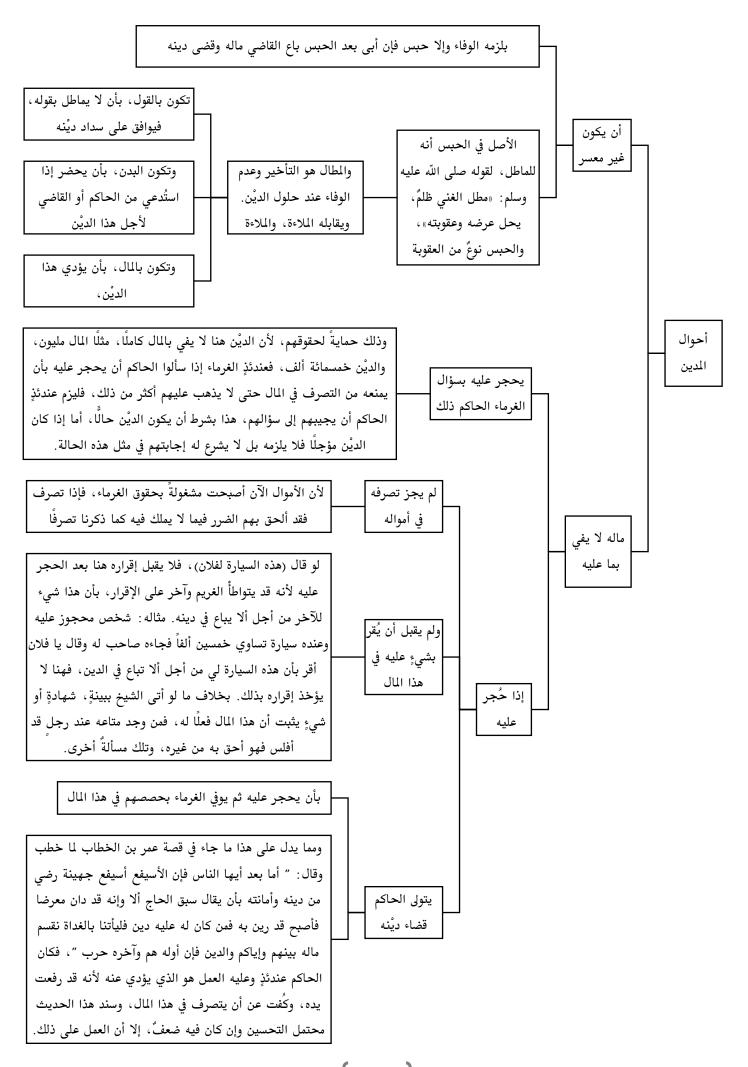

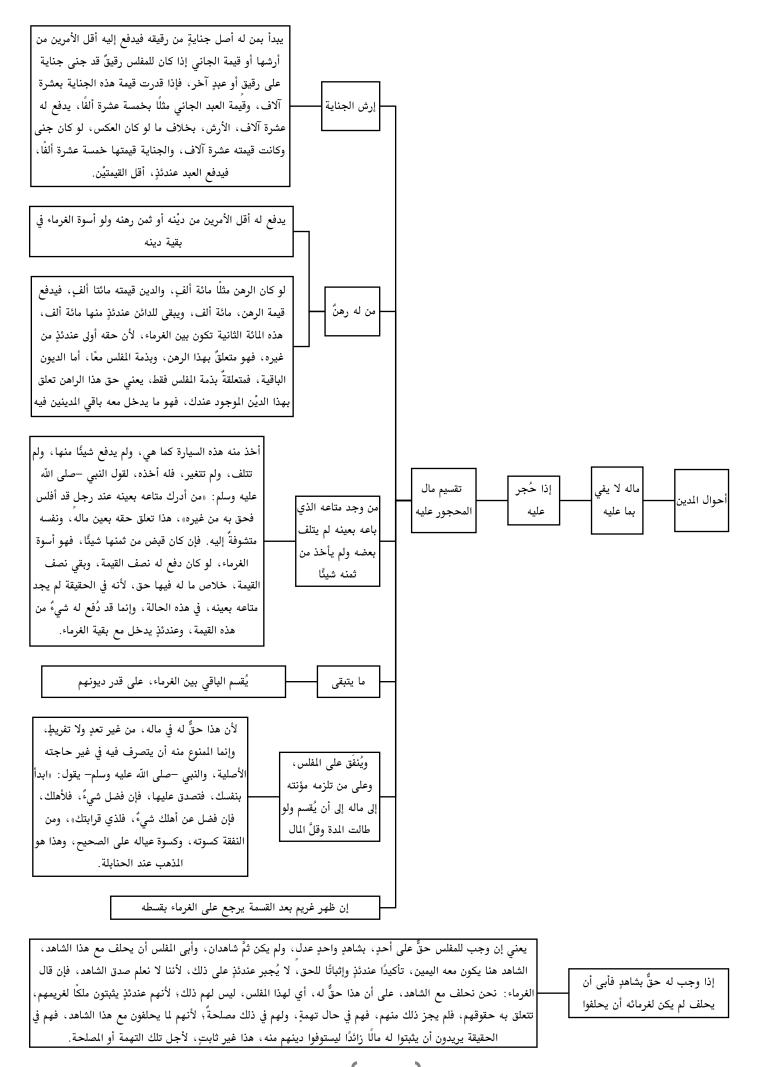

باب الحوالة والضمان

ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله.

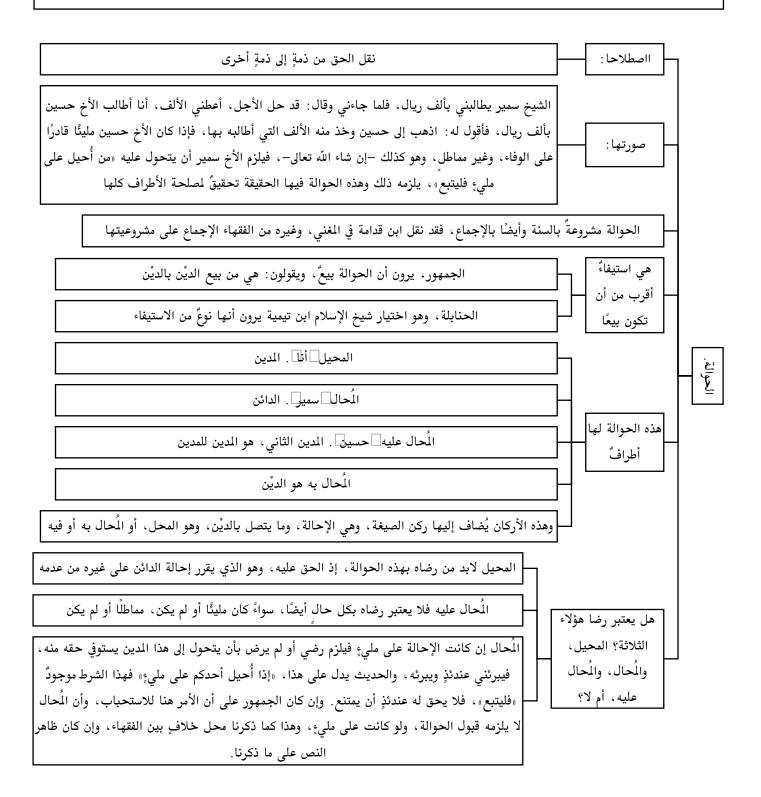

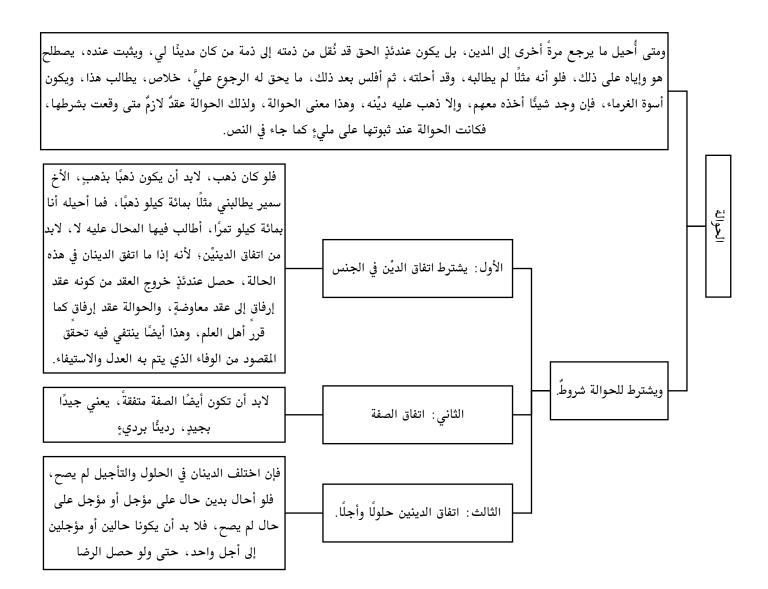